# المتنبئ القادياني من هو؟

تاليف المفتى محمود

شيخ الحديث وعضو البرلمان الباكستاني ورئيس الوزراء لإقليم الحدود وعضو المجلس رحمه الله تعالى

Published By:

#### **KHATME NUBUWWAT ACADEMY**

387 KATHERINE ROAD FOREST GATE LONDON E7 8LT UNITED KINGDOM Phone: 020 8471 4434

Mobile: 0798 486 4668, 0795 803 3404 Email: khatmenubuwwat@hotmail.com

# قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى الله كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوْحِيَ إِلَىَّ وَلَمْ يُوْحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ﴾

(القرآن الحكيم)

## وَقَالَ النبيُّ عَلَيْكُم:

«وإنه سيكون في أمتى كذابون ثلاثون دجّالون كلهم يزعمون أنه نبى الله وأنا خاتم النبيين لا نَبِيَّ بَعْدِي»

(الحديث الشريف).

# بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم أجمعين.

أما بعد: فهذه كلمات عديدة تنبئ عن أحوال المتنبئ القادياني مرزا غلام أحمد الهندى، جمعتها ليكون قارئها على بصيرة من هذه الفتنة العظيمة.

#### - ١ - بدء هذه الفتنة

هذه الفتنة القاديانية قد ظهرت في آخر القرن التاسع عشر الميلادى في الهند، بعد استقرار الحكومة الإنجليزية، وإن المتنبئ القادياني بدأ في في أول الأمر في إظهار الإلهامات والتحديات، حتى كتب في

حاشية "البراهين الأحمدية"، وذلك في شهر مارس ١٨٨٢م ما نصه حرفا - لقد ألهمت آنفا:

> "يا أحمد! بارك الله فيك" ﴿ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللهُ رَمْي ﴾ ﴿ الرَّحْمَٰنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ﴾

﴿ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَنْدِرَ آبَاؤُهُمْ وَلِتَسْتَبِيْنَ سَبِيلَ الْمُجْرِمِيْنَ ﴾ ﴿ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَنْدُرَ آبَاؤُهُمْ وَلِتَسْتَبِيْنَ سَبِيلَ الْمُجْرِمِيْنَ ﴾

﴿ قُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴾ "كل بركة من محمد عَرِيْكِيْ فتبارك من علم وتعلم"

وَلُ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَىً ۚ إِجْرَامِي ۗ

﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ بِالْهُدَى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى السَدِّيْنِ كُلِّهِ لا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللهِ ظَلَمُوا إِنَّ اللهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرٌ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ﴾ الْمُسْتَهْزِئِينَ ﴾

"يقولون: أنّى لك هذا؟ أنّى لك هذا؟ إن هذا إلا قول البـشر، وأعانه عليه قوم آخرون"

﴿ اَفَتَأْتُونَ السَّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ﴾ ﴿ هَيْمَاتَ هَيْمَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ﴾ ﴿ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ ﴾ ﴿ وَلا يَكَادُ يُبِينُ ﴾

"جاهل أو مجنون"

﴿ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾

﴿ هٰذَا مِنْ رَحْمَةِ رَبُكَ ﴾ ﴿ وَيَتِمْ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ لِيَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ " أنت على بينة من ربك ﴿ فَبَشِّرْ وَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ ﴾ ﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحَبِّوُنَ الله فَاتَّبِعُونِي يُحْبِرُكُمُ الله ﴾.

وقد كان هذا الدجال يعلن بمثل هذه الإلهامات والتحديات في بدء أمره، ويمتنع من ادعاء النبوة في صراحه ووضوح، حتى إذا رأى أن أمره يظهر، ادعى النبوة، وألّف رسالة في عام ٢ ، ٩ م سماها "تحفة الندوة" وجهها إلى أعضاء ندوة العلماء في لكهنؤ (الهند)، وادعى فيها النبوة، كتب فيها بالعربية ما نصها حرفًا: "أيها الناس! عندى شهادة من الله فهل أنتم مؤمنون، أيها الناس! عندى شهادات فهل أنتم مسلمون، وإن تعدوا شهادات الله لا تحصوها، فاتقوا الله أيها المستعجلون، وأفكلما جاء كم رسول بما لا تبوى أنفعكم فَفَرِيقًا كذّبتم وفَرِيقًا كَذّبتم وفَرِيقًا تَقتلُونَ إنا نُصِرنا من ربنا ولا تُنصرون من الله، أيها الحائنون! أقتلت مونى بفتاوى القتل؟ أو دعاوى رفعتموها إلى الحكام؟ ثم أقتلت مون، هي كتب الله لأغلبن أنا ورسلي ولن تعدووا الله أيها الخاربون".

يقول في هذه الرسالة في لغة صريحة وأسلوب سافر: "فكما ذكرت مرارًا أن هذا الكلام الذي أتلوه، هو كلام الله بطريق القطع واليقين كالقرآن والتوراة، وأنا نبي ظلى وبروزى من الله، وتجب على كل مسلم إطاعتي في الأمور الدينية، ويجب على كل مسلم أن يؤمن

بأني المسيح الموعود، وكل من بلغته دعوتي فلم يحكمني ولم يؤمن بأني المسيح الموعود، ولم يؤمن بأن الوحي ينزل على من الله هو مسؤول محارب في السماء، وإن كان مسلما؛ لأنه قد رفض الأمر الذي وجب عليه قبوله في وقته، إنني لا أقتصر على قولى: أن لو كنت كاذبا لهلكت، بل أضيف إلى ذلك أنني صادق كموسى، وعيسى، وداود، ومحمد على أضيف إلى ذلك أنني صادق كموسى، وعيسى، وداود، ومحمد على أن الله لتصديقي آيات سماوية تربى على عشرة الاف، وقد شهد لى الوسول، وقد عين الأنبياء زمان بعثتي، وذلك هو عصرنا هذا، والقرآن يعين عصرى، وقد شهدت لى السماء والأرض، وما من نبي إلا وقد شهد لى "نفة الندون ص-٤)

ثم قال في "الملفوظات الأحمدية" (الجزء البرابع ص: ١٤١) -ما ترجمته بالعربية -: "الكمالات المختلفة التي توجد في سائر الأنبياء، إنما جُمعت كلها في ذات محمد عليه والآن أعطيت أنا تلك الكمالات بطريق الظل، ولهذا سُميت باسم آدم وإبراهيم وموسى ونوح وداود ويوسف وسليمان ويحيى وعيسى، كان قبل ذلك كل واحد من الأنبياء ظلا للنبي الكريم محمد عليه في البعض الحاص من صفاته، والآن أنا ظل له عليه في جميع صفاته "إلخ.

وبالحملة هذا المتنبئ صرح بنبوته الظلّية صراحة، وأعلن باستجماعه لجميع كمالات النبوة صارخا وحتى قال فى حقه ابنه بشير أحمد أيم-أ فى "كلمة الفصل" (ص:١٣) المندرجة فى ريويو آف ريلجز من شهر مارس وأبريل سنة ١٩١٥ الميلادى ما ترجمته بالعربية: "ومن الظاهر أن الأنبياء الذين كانوا فى الأزمة السابقة، لا يلزم أن يوجد

فيسهم جميع الكمالات التي كانت في محمد على المحله بالزيادة واحد منهم من الكمالات ما يناسب استعداده، ويوازى فعله بالزيادة والنقصان، وأما المسيح الموعود - يريد أباه -، فإنما أعطى النبوة بعد ما استجمع جميع كمالات النبوة المحمدية، واستحق أن يقال له نبى ظلى، وهذه النبوة لم تؤخر قدمه عن مقامه، بل إنما قدمه إلى حد أقامه بجنب محمد النبى الكريم"، انتهى.

م ترقى هذا المتنبئ فى ضلالته، وادعى نبوة مستقلة تشريعية، وكفر من يؤمن بنبوته، وادعى تقوقه على سائر الأنبياء حتى على سيد المرسلين خاتم النبيين سيدنا محمد على الله قد جاء فى مؤلفاته ما يدل على أنه كان مقتنعا بأنه نبى مستقل صاحب شريعة وأمر ونهى، فقد ذكر فى كتاب "الأربعين" أن النبى التشريعى: هو الذى يشتمل وحيه على أمر ونهى، وإن كان هنذا الأمر والنهى قند تقدما فى كتاب نبى سابق، لا يشترط لنبى صاحب شريعة أن يأتى بأحكام جديدة.

(حقيقة الوحى ص: ٩)

ثم يطيق ذلك على نفسه، ويقول: إن وحسى يشتمل على الأمر. النهى، مشلا أله حت من الله: ﴿ قُلْ لِلْمُوْمِنِينَ يَغُضُواْ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَعْفُواْ فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ ﴾، فإن قال قائل: إن المراد بالشريعة لشريعة التى تشتمل على أحكام جديدة، انتقض هذا القول لأن الله نعالى يقول: ﴿ إِنَّ هٰذَا لَفِي الصَّحُفِ الأُولَى صُحُبِ إِبْرَاهِيْمَ وَمُوسَى ﴾.

(الأربعين رقم ٤ ص:٦)

ونسخه للجهاد الذي شرعه الله وجعله ذروة سنام الإسلام،

وإلغاءه لذلك بكل صراحة، دليل على أنه كان يعتقد أنه نبى صاحب شريعة وأمر ونهى، يستطيع أن ينسخ شريعة سيدنا محمد والله ويستلزم ذلك أنه يدعى لنفسه الشريعة المستقلة، بل أعلن هذا المتنبئ: "أن الروضة الإنسانية كانت لا تزال ناقصة، وقد تمت بأوراقها وأثمارها لقدومه"

وكانت نتيجة دعوى النبوة المستقلة تكفير جميع من لا يؤمن

بها، وقد قال في الجزء الخامس من "البراهين الأحمدية": ستؤسس جماعة وينفخ الله الصور بفمه لتأييدها، وينجذب إلى هذا الصوت كل سعيد، ولا يبقى إلا الأشقياء الذين حقت عليهم الضلالة، وخلقوا ليملئوا جهنم. (ص: ٨٢)

وقد حاء في إلهام في نشره في اليوم الخامس والعشرين من مايو سنة ٩٠٠ م: "الذي لا يتبعك ولا يدخل في بيعتك، ويبقى مخالفا لك عاص لله ولرسوله وجهنمي". (معار الأخيار ص:٨)

وبذلك تدينت الديانة القاديانية، حتى قال ابنه مرزا بشير الدين خليفة المسيح الموعود في كتابه "آثينه صداقت" (ص: ٣٥): إن كل مسلم لم يسدخل في بيعة المسيح الموعود، سواء سمع باسمه أو لم يسمع، كافر وحارج عن دائرة الإسلام، وعلى هذا الأساس يعاملون المسلمين في باكستان، فلا يصاهرونهم، ولا يصلون خلفهم، ولا يصلون على أمواتهم، حتى إن القادياني الكبير ظفر الله خان الذي كان وزير الخارجية في باكستان، لم يصل في عهد وزارته على المستر محمد على جناح مؤسس باكستان حين توفى؛ لأنه لم يكن متدينا

بالديانة القاديانية.

ولم يقتصر هذا المتنبئ عسلى التنبؤ، بل جاء في كتبه وكلامه ما يشعر بتفوقه على أكثر الأنبياء، فقد قال في الجزء الخامس من "البواهين الأحسدية": "لقد أعطيت نصيبًا من جسيع الحوادث والصفات، التي كانت لجميع الأنبياء، سواء كانوا من بني إسرائيل أو من بني إسحاعيل، وما من نبي إلا أوتيت قسطا من أحواله أو حوادثه، يقول: لقد أراد الله أن يتمثل جميع الأنبياء والمرسلين في شخص رجل واحد، وإنني ذلك الرجل".

بل قد جاء في كلامه ما يصرح بتفوقه على النبي عَلَيْكُم، لأنه يعتقد أن روحانية النبي عَلَيْكُم إنما تجلّت في عصره بصفات إجمالية، ثم تجلّت هذه الروحانية في القرن العشرين بأكمل وجه.

وهذا نص عبارته بعربيته التي يسميها "الخطبة الإلهامية": فكذلك طلعت روحانية نبينا محمد على الألف الخامس بإجمال صفاتها وما كان ذلك الزمان منتهى ترقياتها، ثم كملت وتجلت تلك الروحانية في آخر الألف السادس، أعنى في هذا الحين كما خلق آدم في اليوم السادس بإذن الله أحسن الخالقين.

وجاء في ملحق "حقيقة الوحى" (ص: ٨٧): وآتاني ما لم يؤت أحدا من العالمين، وازداد المتنبئ الكذاب تطرفا في الدعاوى، فادعى أنه عين محمد على الزول المسيح ص: ٣ على الهامش)، وقال: من فرق بيني وبين المصطفى فما عرفني، وما رأى. (الحطة الإلهامة ص: ١٧١)

### ٧ - إلغاءه الجهاد وتأييده الحكومة الإنجليزية

لقد هجمت أوربا على الدول الإسلامية في القرن التاسع عشر، وبسطت سلطتها على الشرق الأوسط والهند، وكان في مقدمتها بريطانيا التي تولت كبر هذا الزحف والهجوم السياسي والمادي، واستولت على الهند ومصر، وبدأت تتسرب في الجزيرة العربية، وتبذر فيها بذور الفساد، هذا وقد أصبحت مسيطرة على الهند الإسلامية، فيها بذور الفساد، هذا وقد أصبحت مسيطرة على الهند الإسلامية، حتى صارت الدولة المسلمة الأخيرة رهينة أو أسيرة في يدها، تتصرف في المملكة الهندية المسلمة تصرف السلطان الحر، وما قنع الإنجليز على السلطة الغاصبة وتنفيذ حكومته الظالمة، بل كان الإفرنجيون رسل الفساد والإلحاد والخلاعة والإباحة، وكان هذا الاستعمار كأنه ثورة على القيم الروحية والخلاعة والإباحة، وكان هذا الاستعمار كأنه ثورة على القيم الروحية والخلقية، التي جاء بها الأنبياء ونزلت بها الصحف، وسيرة الأنبياء وخلفاءهم أنهم يكونون دائما حربا على الظالمين الطاغين لا عونا لهم، فقد قال سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام: ﴿رَبّ بِمَا الْمُجْرِمِينَ﴾.

ودعا على فرعون مصره: ﴿ رَبُّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلاَهِ زِينَةً وَاللهِمْ وَيَنَةً وَاللهِمْ وَاللهِمْ وَاللهِمْ وَاللهِمْ وَاللهِمْ وَاللهِمْ وَاللهِمْ وَاللهُ عَلَى أَمُوالِهِمْ وَاللهُ عَلَى الْأَلِيمَ ﴾، والله عسن وجل خاطب المؤمنين بقوله: ﴿ وَلا تَرْكَنُواْ إِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مَنْ دُوْنِ اللهِ مِنْ أُولِيَاءَ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ ﴾.

وقال النبي عَيِّلِيَّةِ: «أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر»، ولكن بالعكس من تعاليم القرآن الكريم وروح الدين الإسلامي،

وبالعكس من أسوة الأنبياء والمرسلين وأصحابهم وخلفاءهم، يمدح هذا المتنبئ غلام أحمد المرزا أكبر فراعنة عصره الإنجليز، ويحرص على تأييد الحكومة الإنجليزية الغاشمة الظالمة، ويتملقها في أسلوب سافر حتى نسخ الجهاد، وألغاه لا سيما ضد الإنجليز، وأتى بشريعة جديدة معظم تعاليمها إلغاء الجهاد، ونسخه والتحريض على إطاعة الإنجليز، حتى قال في كتابه "ترياق القلوب ص: ١٥ ": لقد قضيت معظم عمرى في تأييد الحكومة الإنجليزية ونصرتها، وقد ألفت في منع الجهاد، ووجوب طاعة أولى الأمر الإنجليز من الكتب وآلإعلانات والنشرات ما لو جمع بعضها العربية ومصر والشام وتركيا، وكان هدفي دائما أن يصبح المسلمون مخلصين لهذه الحكومة، وتمحى من قلوبهم قصص المهدى السفاك مخلصين لهذه الحكومة، وتمحى من قلوبهم قصص المهدى السفاك الحمقي.

وقال في آخر كتابه "شهادة القرآن": إن عقيدتي التي أكررها أن للإسلام جزءين: الجزء الأول: إطاعة الحكومة التي بسطت الأمن وآوتنا في ظلها من الظالمين، وهي الحكومة البريطانية.

(ملحق شهادة القرآن)

ويقول في رسالة قدّمها إلى نائب حاكم المقاطعة عام ١٩٩٨م: لقد ظللت منذ حداثة سنى وقد ناهزت اليوم الستين، أجاهد بلسانى وقلمى لأصرف قلوب المسلمين إلى الإخلاص للحكومة الإنجليزية والنصح لها والعطف عليمها، وألغى فكرة الجهاد التى يدين بها بعض

جهالهم، والتي تمنعهم من الإخلاص لهذه الحكومة، وأرى أن كتاباتي قد أثرت في قلوب المسلمين، وأحدثت تحولا في مائة الافهم.

(تبليغ رسالة الجلد السابع ص: ١ تأليف قاسم على القادياني)

وقال في موضع آخر: لقد ألفت عشرات من الكتب العربية والفارسية والأردوية، أثبت فيها أنه لا يحل الجهاد أصلا ضد الحكومة الإنجليزية، التي أحسنت إلينا بل بالعكس من ذلك يجب على كل مسلم أن يطيع هذه الحكومة بكل إخلاص، وقد أنفقت على طبع هذه الكتب أموالا كبيرة، وأرسلتها إلى البلاد الإسلامية، وأنا عارف أن هذه الكتب قد أثرت تأثيرًا عظيمًا في أهل هذه البلاد – الهند

(من رسالة مقدمة إلى الحكومة الإنجليزية بقلم المرزا غلام أحمد)

ويقول في محل آخر: لقد نشرت خمسين ألف كتاب ورسالة وإعلان في هذه البلاد، وفي البلاد الإسلامية، تفيد أن الحكومة الإنجليزية صاحبة الفضل والمنة على المسلمين، فيجب على كل مسلم أن يطيع هذه الحكومة إطاعة صادقة، وقد ألفت هذه الكتب في اللغات: الأردوية والفارسية، وأذعتها في أقطار العالم الإسلامي، حتى وصلت وذاعت في البلدين المقدسين: مكة والمدينة، وفي الآستانه، وبلاد الشام، ومصر، وأفغانستان، وكان نتيجة ذلك أن أقلع ألوف من الناس عن فكره الجهاد التي كانت من وحي العلماء الجامدين، وهذه مآثر أتباهي بها، يعجز المسلمون في الهند أن ينافسوني فيها.

(ستاره قيصريه تصنيف المرزا غلام أحمد)

وقال هذا المتنبئ في كتابه "نور الحق" بعبارة عربية هذا نصها:

ولا يخفى على هذه الدولة المباركة أنا من حدامها ونصحاءها، ودواعى حيرها من قديم، و كان لأبي عندها زلفي و خطاب التحسين، ولنا لدى هذه الدولة أيدى الخدمة.

ويقول هذا المتنبئ في رسالة قدمها إلى نائب حاكم المقاطعة الإنجليزى، في اليوم الرابع والعشرين من فبراير سنة ١٨٩٨م: والمأمول من الحكومة أن تعامل هذه الأسرة، التي هي من غرس الإنجليز أنفسهم ومن صنائعهم، بكل حزم واحتياط، وتحقيق ورعاية، وتوصى رجال حكومتها أن تعاملني وجماعتي يعطف خاص ورعاية فائقة.

(تبليغ الرسالة الجلد السابع ص: ١٩ و ٢٥)

وقال في كتابه "ترياق القلوب ص: ٣١٠": لقد غيلا بعض القسوس والمبشرين في كتاباتهم، وجاوزوا حد الاعتدال، ووقعوا في عرض رسول الله على وخفت على المسلمين الذين يعرفون بحماستهم الدينية، أن يكون لها رد فعل عنيف، وأن تثور ثائرتهم على الحكومة الإنجليزية، ورأيت من المصلحة أن أقابل هذا الاعتداء بالاعتداء، حتى تهدأ ثورة المسلمين وكان كذلك.

وقال في كتابه "الأربعين": لقد ألغى الجهاد في عصر المسيح الموعود إلغاء باتًا.

وقال في "الخطبة الإلهامية": لقد آن أن تفتح أبواب السماء، وقد عطل الجهاد في الأرض، وتوقفت الحروب، كما جاء في الحديث: إن الجهاد للدين يحرم في عصر المسيح، فيحرم الجهاد من هذا اليوم، وكل من يرفع السيف للدين، ويقتل الكفار باسم الغزو والجهاد، يكون عاصيًا

لله ولرسوله.

ويقول في كتابه "ترياق القلوب ص: ٣٣٢": إن الفرقة الإسلامية التي قلدني الله إمامتها وسيادتها، تمتاز بأنها لا ترى الجهاد بالسيف ولا تنتظره، بل إن الفرقة المباركة لا تستحله، سرًا كان أو علانية، وتحرمه تحريمًا باتًا.

وقال هذا المتنبئ: وقد أمدت هذه الحركة وهذه الفئة الحكومة الإنجليزية بخير جواسيس لمصالحها، وأصدقاء أوفياء ومتطوعين متحمسين، كانوا موضع ثقة الحكومة الإنجليزية، ومن خيار رجالها، خدموا الحكومة الإنجليزية في الهند وخارج الهند، وبذلوا نفوسهم ودماءهم في سبيلها بسخاء، كعبد اللطيف القادياني، الذي كان في أفغانستان يدعو إلى القاديانية، وينكر على الجهاد، وخافت حكومة أفغانستان أن تقضى دعوته على عاطفة الجهاد وروح الحرية، التي يمتاز بها الشعب الأفغاني فقتلته، كذلك الملا عبد الحليم والملا نور على القاديانيان، عثرت الحكومة الأفغانية عندهما على رسائل ووثائق تدل على أنهما وكيلان للحكومة الإنجليزية، وأنهما يريدان مؤامرة ضد الحكومة الأفغانية، وكان جزاءهما القتل، كما صرح بذلك وزير الحكومة الأفغانية في ٣ مارس ١٩٢٥، ونقل ذلك مجلة الفضل صحيفة القاديانية في ٣ مارس ١٩٢٥،

وبالجملة كانت الجماعة القاديانية من أول يوم عميلة للإنجليز، حريصة على خدمة مصالحهم السياسية، حتى إن المفكرين أجمعوا على أن هذه الدعوة كانت من وحى الإنجليز، وكان هذا المتنبئ وليد السياسة

الإنجليزية وغرسها.

ولهذا قال الدكتور محمد إقبال في حق هذا المتنبئ: إنه كان مريداً مخلصاً للسادة الإنجليز، وإنه يعتقد أن بهاء الإسلام ومجده في حياة العبودية، وأن سعادة المسلمين في أن لا يزالوا محكومين أذلاء بين يدى الإنجليز، وإنه كان بعد حكومة الأجانب المستعمرين رحمة إلهية، لقد رقص ذاك الرجل حول الكنيسة ومضى لسبيله.

### ٣- بذاءته وسلاطة لسانه

نُقِل بالسند الصحيح: «أن رسول الله عَلَيْكَةِ ما كان فاحشا، ولا متفحشا، ولا صخّابا في الأسواق»، وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْكَةِ: «ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا بالبذىء»، رواهما الترمذي.

ولكن هذا المتنبئ القادياني كان هجاء، بذاء، سليطا، طويل اللسان على المعاصرين وعباد الله الصالحين، يقول في رسالته التي وجهها إلى علماء الهند وشيوخها الكبار، باللغة العربية ركيكة، قال: لعب علينا كل ذي غواية، ونعق علينا كل ابن دايه، محروم عن دراية، وعوى كل خليع خلع الرسن، ونبع كل كلب ولوكان كاليفن إلى آخره.

وقال في المكتوب العربي الملحق بـ "أنجام آتهم " (ص:٢٥٢) في حق العلماء الراسخين، والمشايخ الكاملين، الذين كانوا شموس الهداية واليقين، يقول مخاطبا للشيخ محمد حسين البتالوي: "فمنهم شيخك

الضال الكاذب، نذير المبشرين، ثم الدهلوى عبد الحق، رئيس المتصلفين، ثم سلطان المتكبرين الذى أضاع دينه بالكبر والتوهين، ثم الحسن الأمر وهى الذى أقبل على إقبال من لبس الصفاقة، وخلع الصداقة، واعتقلت أظفاره بعرضى كالذئاب، ومخلبه بثوبى كالكلاب، ونطق بكلم لا ينطق بمثلها إلا شيطان لعين، وآخرهم الشيطان الأعمى، والغول الأغوى يقال له: رشيد أحمد الجنجوهي، وهو شقى كالأمروهي ومن الملعونين".

انظروا إلى هذا المتنبئ، وإلى خرافاته فى حق العلماء الربانيين، الذين كانوا جبال العلم، وهكذا كانت عادته يسب ويشتم كل من لا يؤمن به، حتى قال فى كتابه "آئينه كمالات إسلام" (ص:٤٧٥ و٨٤٥) أشار إلى كتبه وكتب: تلك كتب ينظر إليها كل مسلم بعين المحبة والمودة، وينتفع من معارفها، ويقبلنى ويصدق دعوتى، إلا ذرية البغايا الذين حتم الله على قلوبهم فهم لا يقبلون.

ومن أمثلة أشعاره الهجائية في حق من لا يؤمن به:

إن العدى صاروا خنازير الفلا نساءهم من دونهن الأكلب<sup>(۱)</sup> ويقول في شعره عن الشيخ الشهير، والعالم الكبير مهر على الگولروى الجشتي:

فقلت لك الويلات يأرض جولر لعنت بمــلعـــون فأنت تدمر (٢) ويقول عن الشيخ سعد الله اللدهيانوى:

<sup>(</sup>١) نجم الهدى (ص: ٥٢).

<sup>(</sup>٢) إعجاز أحمدى (ص: ٧٥).

ومن اللئام أرى رجيلا فاسقا غولا لعينا نطفة السفهاء شكس خبيث مفسد مسزور نحس يسمى السعد في الجهلاء آذيتني خبثا فلست بصادق إن لم تمت بالخزى يا ابن بغاء (١)

### ٤- سبّه وشتمه

سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام وأمه الصديقة

إن سيدنا عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، كان من أولى العزم من الرسل، وأمّه صديقة، قال الله تعالى فى حقهما: ﴿وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتُ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهِ مِنْ رُوْحِنَا وَصَدَقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ ﴾. (سورة التحريم

وقال الله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللهُ اصْطَفْكِ وَطَهَّرَكُ وَاصْطَفْكُ عَلَى نساء الْعَالَمِينَ ﴾.

وقال الله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَاهُا وَابْنَهَا آيَةً لَّلْعَالَمِينَ ﴾. (الأنبياء)

وقال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمَسْيِحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللهِ وَكَلِمْتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مُنْهُ ﴾.

وقال الله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللهَ يُبَشُّرُكِ بِكَلَمَةً مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيْحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيبًا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴾. (آل عمران)

وقال الله تعالى: ﴿وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا﴾. (مرمم) وقــال الله تعـــالى: ﴿وإِنْ هُوَ إِلا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنُهُ مَثَلا لَّبَنِيْ

<sup>(</sup>١) أنجام آتبهم (ص: ٢٨١ و٢٨٢). ....٥

إسرائيلك.

(زخرف)

وقال الله تعالى: ﴿ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتِبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ ﴾.

(آل عمران)

وقــال الله تعــالى: ﴿وَآتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيْنَاتِ وَآيَّدْنَاهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ﴾.

لكن على عكس هذه النصوص القطعية، قال هذا المتنبئ: إن سيدتنا مريم حملت من الزنا -والعياذ بالله- ثم أجبرها أهلها على النكاح لتستر هذه القبيحة.

قال في كتابه "كشتى نوح" (ص: ١٦): أنا أعظم المسيح ابن مريم لأنى بحسب الروحانية خاتم الخلفاء في الإسلام، كما كان المسيح ابن مريم خاتم الخلفاء في الإسرائيلين، وكان ابن مريم هو المسيح الموعود في سلسلة موسى، وأنا المسيح الموعود في سلسلة محمد، بهذه المناسبة أنا أعظم من كنت سمية، ومن يقول: إنى لا أعظم المسيح ابن مريم هو المفسد المفترى، بل وأنا أعظم إخوته الأربعة؛ لأن هؤلاء الخمسة من بطن أم واحدة، وفوق ذلك إنى أعظم وأقدس أختيه، لأن هؤلاء الأكابر كلهم من بطن مريم البتول، وشأن مريم أنها منعت نفسها مدة من النكاح، وبعد ذلك نكحت بسبب حملها بإجبار أكابر قومها، وكان للناس الاعتراض عليها، بأنها نكحت في عين حال حملها، على خلاف تعليم التوراة، ونقضت عهد تبتلها من النكاح، ووضعت أساس تعدد الأزواج، يعنى مع أن يوسف النجار كان ذا زوجة واحدة قبل ذلك، ثم رضيت مريم بالنكاح معه، وكانت هي زوجته الثانية، ولكن

أقول: كان هذا كله بسبب الأعذار التي اتفقت في ذلك الوقت، وكانوا حينئذ أحق بالرحمة والعطوفة، لا أن يلزموا بالاعتراضات.

وقال هذا الكذاب في حق سيدنا عيسى عليه السلام استهزاء: إن أسرته كانت طاهرة مطهرة غاية التطهر، كانت الثلاث من جداته الأبوية والأموية الزواني اللاتي يكتسبن بالزنا، وهذا عيسى قد تولد من دماءهن.

ويقول في كتابه "نور القرآن ٢-١٢": الاعتراض المتعلق بجدات عيسى الأبوية والأموية، هل تأمِّلتم في الجواب عنه، أما نحن فقد تمللنا من التأمل، وما جاء في خيالنا الجواب الصحيح من ذلك، نعم الإله الذي كانت جداته متصفة بهذا الكمال، انتهى.

وقال في "المكتوبات الأحمدية ٣-٢١ و ٢٤": كان من عاداته -أى المسيح- أنه كان أكالا، ما كان زاهدا ولا عابدا أو لا متبعا للحق، كان متكبرا معجبا بنفسه مدعيا للألوهية، انتهى.

وقال فى "ضميمة أنجام آتهم ص:٧": كان ميله إلى الزوانى وصحبته معهن، بسبب أنه كان بينه وبينهن مناسبة جدية، وإلا فالرجل المتقى لا يستطيع أن يمكن الزانية أن تضع يدها النجسة على رأسه وتطيب رأسه من الطيب الذى كان من كسب زناها، وتمسح رجليه بشعرها، فليفهم المتفهم من هذا طوره وعادته، انتهى.

وقال هذا المتنبئ في حق سيدنا عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام: ولكن المسيح في عصره لم يكن فاثقًا في صدقه على سائر الصادقين، بل كان يحيى النبي أفضل منه؛ لأنه لا يشرب الخمر: وما سمع منه أن المرأة الفاحشة تطيب رأسه من كسبها، وتمسح بدنه بشعرها، وما سمع منه أن المرأة الشابة غير المحرمة تخدمه، ولهذا سمى الله تعالى في كتابه يحيى باسم الحصور لوم يسم المسيح بهذا الاسم، لأن مثل هذه الوقائع كاتت مانعة من تسميته باسم الحصور.

(دافع البلاء الصفحة الأخيرة)

وكنت متحيرًا في أن الرجل المتملق الذليل بين يدى الإنجليز، كيف يسب سيدنا عيسى عليه السلام، لأنى كنت أظن أن هذا هو السبب القوى لسخط الإفرنج، فكيف يباشره هذا الذى هو مهين، ثم إنى ظفرت على مكتوب مندرج في تأليف " ترياق القلوب" (ص:٨٠٣ و ٣٠٩) كتبه هذا المتنبئ إلى الحكومة البريطانية في ذاك الوقت، وعنونه باقتراح العاجز إلى حضرة الحكومة العالية، فأزاح عنى هذا المكتوب ما أحده، وأظهر هذا المتنبئ أن بذاءته وسبة في حق سيدنا عيسى عليه السلام، تحت حكمة عملية، وداعية سياسية يريد به إبراد نار غضب عامة المسلمين على الإفرنج، لا سيما على المبشرين منهم.

قال هذا المتنبئ في مكتوبه هذا ما ترجمته: أنا أعترف أنه لما تشدد عن بعض القسيسين والمبشرين كلامه، وتجاوز عن حد الاعتدال مقاله، واستعمل هؤلاء المبشرون في حق النبي الكريم على كلمات فضيحة، مثلا: إنه قاطع الطريق وإنه سارق ...... (لا أستطيع أن أذكر بعض الكلمات الآتية فتركت البياض)، فخفت بعد ما طالعت مثل هذه الكتب والجلات، أن المسلمين الذين هم أرباب الثورة على الإنجليز، تشتعل نار قلوبهم على ضد الحكومة الإنجليزية العيسائية، فعلمت أن

المناسب لإطفاء هذه الشعلة، ودفع هذه النورة، أن يختار في جواب هذه الطائفة التبشيرية شدة في الكلام على خلاف عيسى عليه السلام، كي لا يختل الأمن في المملكة وأفتاني ضميري أن السلوك على هذا المسلك الصعب، يكفى في إطفاء نار غضب المسلمين المتوحشين، فقلت: ما قلت في عيسى عليه السلام، وفرت بما رمت (إلى آخر ما قال).

# ٥- نماذج من تحريفاته للقرآن الكريم

والآن أريد أن أذكر تحريفاته التفسيرية، التي تفوّه بها هذا اللعين:

1- تفسير ﴿ اهدنا الصراط المستقيم ﴾ ، يقول: يأتي أمثال أنبياء بني إسرائيل، من كان مثيل نبي من الأنبياء، سمّى باسمه فيسمّى مثيل موسى بموسى بموسى، ومثيل عيسى بعيسى، ولما كنتُ مثيل عيسى سميّت باسم عيسى، وذكر في القرآن الجيد: ﴿ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ﴾ ، أي يا الله! اجعلنا مثيلين للرسل والأنبياء.

(إزالة الأوهام ص: ٢٣٣، الطبعة الجامسة مؤلفه مرزا غلام أحمد)

۲- تفسير قوله تعالى: ﴿واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى﴾،
 يقول: هذه الآية تشير إلى أن الأمة المحمدية كلما صارت فرقا كثيرة،
 يولد في آخر الزمن إبراهيم، فتكون الفرقة التي تتبع إبراهيم هي الناجية،
 (كأنه يريد أنى إبراهيم والفرقة القاديانية التي تتبعني هي الناجية والعياد بالله).

٣- تفسير قوله تعالى: ﴿ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذله﴾ .... ١٩....

يقول: ينصر الله المؤمنين بظهور المسيح في قرن من القرون الآتية، يكون عدده مساويًا للبدر التام يعنى في القرن الرابع عشر الهجرى يريد نفسه. (إعجاز السيح ص:١٨٣)

٤- تفسير قوله تعالى: ﴿ يَا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة ﴾ يقول: أنا المراد بآدم، والمراد بالجنة أختى. (ترياق القلوب ص:٥٦١)

٥- تفسير قوله تعالى: ﴿وله الحمد في الأولى والآخرة ﴿ يقول: أريد في هذه الآية أحمدان، المراد بالأولى رسولنا أحمد المصطفى المجتبى، والمراد بالآخرة أحمد الذي يكون في آخر الزمان اسمه المسيح والمهدى يريد نفسه.

7- تفسير قوله تعالى: ﴿ سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذى باركنا حوله الآية، يقول: المراد بالمسجد الأقصى المسجد الذى فى قاديان مسجد المسيح الموعود — يريد نفسه -- . (الحطبة الإلهامية ص: ٢٠ و ٢١ الطبعة الجديدة ربوه)

٧- تفسير قوله تعالى: ﴿ هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحقيقة متعلقة بزمان هذا المسيع -يريد به نفسه-.
 ازالة الأوهام ص: ٢٧٥ الطبعة الحاسة)

۸─ تفسیر قوله تعالی: ﴿مبشرا برسول یأتی من بعدی اسمه أحمد ﴾ لیس المراد به محمد رسول الله علیه ، بل المراد به محمد فی هذه الآیة هو المرزا غلام أحمد.
 الآیة هو المرزا غلام أحمد.

٩ ﴿ وَإِنَا عَلَى ذَهَابِ بِهِ لَقَادِرُونَ ﴾ المراد به سنة ١٨٥٧م، وهذا
 هو زمان المرزا غلام أحمد.

• ١- جاء في الحديث: إن سيدنا عيسى عليه السلام ينزل من السماء في لباس أصفر اللون لا يراد باللباس الثوب بل المراد منه المرض. (إزالة الأوهام ص: ٣٦ الطبعة الخامسة)

### ٦- نموذج من استدلالاته

1- كتب المرزا غلام أحمد القادياني كتابًا في صداقة الإسلام، وأعلن أن هذا الكتاب يكون في خمسين جزءًا، واستلم ثمن خمسين جزءًا من المشترين قبل طبعها، فلما طبع أربعة أجزاء، وأرسلها إلى المشترين، تغفل عن سائرها وسكت، فلما طالبه المشترون بالجد، فبعد ثلاثة وعشرين سنة طبع الجزء الخامس منه، وكتب في أوله أنه قد أوفي وعده السابق، وتم وعد خمسين بالجزء الخامس، لأن الفرق بين الخمس والخمسين يكون بالصفر (والصفر لا اعتبار له)، فأوفيت ما وعدت.

(البراهين الأحمدية ص:٧)

Y- كانت امرأة فاحسة تكتسب من زناها، فجمعت أموالا كثيرة، ثم تابت توبة، فاستفتى أهلها من العلماء عن هذا المال الذى اكسبته بزناها، فأجاب العلماء بأنه لا يجوز استعمال هذا المال، وهو حرام، فطلب منهم المرزا غلام أحمد هذا المال وتسلّمه منهم، فلما اعترض المسلمون، وقالوا: إن مدّعى النبوة ليأكل المال الحرام؟ فأجاب بأن المالك للمال في الحقيقة هو الله تعالى، والعبد نائب عنه، فإذا عصى العبد مالكه، يعود المال على مالكه، فبهذا السبب لا يكون العبد وقت عصيانه مالكا لهذا المال، وإنما المالك هو الله تعالى، فليس بحرام، انتهى،

### ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.

(آثينه كمالات إسلام ص: ٣٨٣، طبع لاهور

# ٧- القاديانية طائفة سياسية لها مؤامرات خفية ضد الأمة الإسلامية

إن الطائفة المرزائية لها مؤامرات خفية ضد الدول الإسلامية، أذكر بعضًا منها؛ ليكون القارئ على بصيرة تامة.

1- إن المرزا محمود بن غلام أحمد المتبنئ القادياني و خليفته أرسل عميده الخاص محمد سعيد الحيدرآبادي إلى مكة المكرمة سنة الرسل عميده الخاص محمد سعيد الحيدرآبادي إلى مكة المكرمة سنة ١٩٢١ م في وقت كان النزاع بين السلطان عبد العزيز بن آل سعود وبين شريف الهاشمي في قوة، فاسترق السمع، وأخذ من المعاملات الخفية، ورجع إلى الهند، وأخبر الحكوكة البريطانية بكل ما كان عنده من الأسرار.

۲- ذهب رجلان من قادیان فی وفد یرأسه المصطفی الصغیر، والمصطفی الصغیر بروایة الثقات کان من هذه الطائفة الضالة، و کان مأموراً بقتل المصطفی کمال رئیس ترکیا، وقبل أن یقتلوا رئیس ترکیا أسروا، و حكم هناك فی ترکیا بإعدام المصطفی الصغیر فقتل.

٣- إن العسكرى حبيب الله شاه الذى كان أحا لزوجة المرزا محمود الخليفة القادياني، وكان دكتورًا طبيبا، ذهب في الحرب العالمية الأولى إلى بغداد، ولما تسلّط الإنجليز على العراق، جُعِل أول حاكم بالعراق، وإن أحاه ولى الله زين العابدين كان رئيس الطائفة التبشيرية القاديانية بالعراق، ثم بعد مدة لما اطلع فيصل ملك العراق على مؤامرته، حكم عليه بالنفى، فأخرج من العراق.

٤- إن المولوى جلال الدين شمس، أرسله الخليفة القادياني مرزا محمود إلى الشام، ولما علم رجال حركة التحرير بالشام عزائمه، هموا بقتله فأخرجته الحكومة الشامية من الشام، فذهب هو إلى فلسطين، وكان هذا حوالى سنة ١٩٢٦م، وكان يخدم الاستعمار الإنجليزى مدة، حتى رجع سنة ١٩٣١م إلى الهند.

٥- ذهب المولوى محمد أمين القادياني سنة ١٩٢١م جاسوساً إلى روسيا من طريق فارس، وحبس بعد دخوله في حدود روسيا، وسبحن هناك مدة سنتين، ثم رجع إلى الهند، ثم أرسله المرزا محمود الخليفة القادياني ثانياً مع رجل آخر كان اسمه ظهور حسين إلى روسيا من طريق فارس، ولم تكن معهما جوازات السفر، فحبسا في إيران، وبعد انتهاء مدة الحبس رجعا إلى وطنهما الهند.

7- إن المولوى نعمت الله القادياني ذهب إلى أفغانستان لإيقاع الفساد هناك، فحبس وحكم عليه بالقتل ورجم، وكان ذلك سنة ٩.٢٤ م، وكذلك الملا عبد الحكيم ونور على، حبسا في أفغانستان سنة ٥٩٢ م فقتلا هناك ورجما، وهذا هو الوجه في أن ظفر الله خان القادياني أول وزير الخارجية في باكستان، لم يذهب مرة واحدة في زمن وزارته إلى أفغانستان، وأوقع التنافر والتقاطع بين أفغانستان وب كستان، وإلى الآن لم تستحكم العلاقات الدولية بين هاتين الدولتين.

٧- الحكومة الإنجليزية في الهنـد بعثت ولى الله زين العــابدين

الذى ذكرته انفا فى ضمن المؤامرة الثالثة إلى الدولة العثمانية، فتقرب إلى جمال باشا غاية التقرب، حتى جعله جمال باشا أستاذًا فى جامعة القدس، وكان ذاك سنة ١٩١٧ م، ولما دخلت الأفواج الإنجليزية فى دمشق الشام، ذهب ولى الله المذكور، والتحق بتلك الأفواج، وأوقد نار الحرب بين العرب وحكومة تركيا، ونفخها حتى اشتعلت.

ثم هرب إلى قاديان الهند، وجعله رئيس القاديانية المرزا محمود ناظرًا للأمور العامة في قاديان.

ولا يخفى عليكم أن "الطائفة المرزائية الطاغية" لم ترض عن تأسيس باكستان، حتى خطب المرزا محمود قبله بثلاثة أشهر، وقال فى خطبته: نحن لا نرضى على تقسيم الهند طوعًا، ويمكن أن نعترفه كرهًا، ونكون فى حركة شديدة حتى نجعل الهند متحدًا ثانيًا.

(الفضل ١٦ مايو سنة ١٩٤٧م)

والآن هذه الطائفة تريد أن تنقسم باكستان الحبيبة على حسب الأقاليم الموجودة في باكستان، ويسمى إقليم الحدود الشمالية الغربية باسم بختونستان، والثانى بلوجستان، والثالث السند، والرابع بنجاب، وبعده يريدون التغلب على إقليم بنجاب، حتى تجد الطائفة السبيل إلى قاديان مركزها في الهند.

وبالجملة أن هذه الطائفة ليست طائفة متدينة بدين، بل لبست رداء التدين بدين الإسلام، وهي في حركة سريعة سياسية، تعمل لأوربا وأميركا هي عميلة للمستعمرين، أعاذنا الله من فتنتهم، وأعاذ جميع المسلمين في بلادهم من تلبيسهم ومكرهم.

إن هذه الطائفة مثيلة للطائفة الصهيونية، ولها علاقة قوية مع يهود إسرائيل، وفي إسرائيل مركزهم التبشيري، وهو مركز الفتنة، ويرمون من هذا المركز نبلهم في قلوب إخواننا العرب، صانهم الله العزيز، اللهم دمر هذه الفتنة وأهلها واحفظنا وجميع المسلمين منها يا رب العالمين، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم.

وبالجملة حركة هذه الجماعة صارت سببًا لاجتماع العلماء على تضليل القاديانيين وتكفيرهم، حتى أصدرت مراكز الفتاوى أحكاما صريحة بكفرهم وارتدادهم.

# قرار البرلمان الباكستاني باعتبار القاديانية أقلية غير مسلمة

وفيما يلى عرض لنص القرار الصادر عن اللجنة الخاصة المشكّلة من الجمعية الوطنية بأسرها، ونشرته وزارة الإعلام والإذاعة والأوقاف والحج، إسلام آباد في ٢١ سبتمبر ٩٧٤م.

### قسرار

للعلم العام ننشر فيما يلى القرار الصادر بالإجماع عن اللجنة الخاصة المكونة من المجلس بأسره في ٧ سبتمبر ١٩٧٤م، والدنى صادقت عليه الجمعية الوطنية بالإجماع في جلستها المنعقدة في ٧ سبتمبر ١٩٧٤م.

إن اللجنة الحاصة المكونة من الجمعية بأسرها، وبمساعدة لجنة التوجيه قد بحثت ما عرضته عليها الجمعية الوطنية، وبعد قراءة الوثائق والمستندات بإمعان وسماع الشهود بما فيهم رؤساء جمعية الأحمدية في مدينة الربوة، وجمعية إشاعة الإسلام التابعة لجمعية الأحمدية بمدينة لاهور، فقد تم بالإجماع دفع التوصيات التالية إلى الجمعية الوطنية.

### يعدل دستور باكستان كما يلي:

1- أنه يمكن تضمين المادة ١٠٦ الفقرة (٢) الأشخاص التابعين الى جماعة القاديانية، أو إلى الجماعة اللاهورية الذين يدعون أنفسهم

بالأحمديين.

٢- إنه يمكن تعريف غير المسلم في فقرة جديدة تضاف على المادة رقم ٢٠٦، ومن أجل إعطاء الفعالية للتوصيات المذكورة عاليًا وافقت اللجنة الخاصة بالإجماع على مسودة قرار ألحقت طيًا.

ب- أنه يمكن إضافة التفسير التالى إلى الفصل ٢٩٥ أمن قانون العقوبات الباكستانى "التفسير" أى مسلم يجاهر عمليًا أو دعائيًا ضد مفهوم ختم النبوة بالنبى محمد عليه الصلاة والسلام كما نصت عليه الفقرة (٣) من المادة ٣٦٠ من الدستور يعرض نفسه للعقوبة المنصوص عليها في هذا الفصل.

ج- أنه يمكن إضافة التشريعات اللاحقة والإجراءات المعدلة إلى القوانين ذات الصلة بالموضوع، مثل قانون التسجيل الوطني لعام ١٩٧٤م، وفي قوانين لوائح الانتخابات لعام ١٩٧٤م.

د- أنه ستتوفر الحماية والمحافظة على حياة وحرية وممتلكات وكرامة، والحقوق السياسية لكل المواطنين في باكستان بصرف النظر عن الجماعة التابعين لها.

### قانون

بتعديل إضافي في دستور جمهورية باكستان الإسلامية لما كان من الملائم تعديل دستور جمهورية باكستان الإسلامية للأغراض التي قد تظهر في المستقبل، فإنه بموجب هذه الوثيقة تقرر سن هذا القانون كالتالي:

١- العنوان والتسمية:

- (۱) يدعى هذا القانون (التعديل الدستورى الثاني) ۱۹۷٤م. (۲) يسرى المفعول في الحال.
- ۲- تعدل المادة رقم ۱۰٦ من الدستور، فيضاف إلى المادة رقم ۱۰٦ الفقرة (٣)، وبعد كلمة "جماعات" الكلمات والأقواس، والأشخاص التابعين لجماعة القاديانيين أو لجماعة لاهورى (الذين يدعون أنفسهم بالأحمديين).

٣- تعدل المادة رقم ٢٦٠ من الدستور وبعد الفقرة (٢) تضاف فقرة ثالثة جديدة كالتالى: (٣) أى شخص لا يؤمن إيمانًا قاطعًا بختم النبوة بالنبى محمد عليه الصلاة والسلام كآخر الأثبياء، أو يدعى النبوة بأى شكل كان بعد محمد عليه الصلاة والسلام، أو يعترف بمن يدعى النبوة، أو الإصلاح الدينى هو غير مسلم أمام الدستور والقانون.

### بيان الأغراض والدوافع

كما تقرر من قبل الجمعية الوطنية عقب توصيات اللجنة الخاصة للمجلس بأسره، فإن هذا القانون قد جاء من أجل إجراء تعديل على دستور جمهورية باكستان الإسلامية لإعلان كل شخص لا يؤمن إيمانًا قاطعًا بختم النبوة بالنبى محمد عليه الصلاة والسلام، أو يدعى النبوة من بعد محمد عليه الصلام، أو يعترف بمثل هذا الادعاء كنبى، أو مصلح دينى هو غير مسلم.

عبد الحفيط بيرزاده الوزير المختص

# · قانون بالتعديل الثاني للدستور عام ١٩٧٤ أمانة الجمعية الوطنية

إسلام آباد في ٢١ سبتمبر ١٩٧٤م

فيما يلى قانون برلماني صادق عليه رئيس الجمهورية في ١٧ سبتمبر ١٩٧٤م، وينشر هنا للعلم العام.

### القانون رقم ٤٩ لعام ١٩٧٤م

قانون آخر من أجل التعديل في دستور جمهورية باكستان الإسلامية.

لما كان من الملائم إجراء تعديل إضافي على دستور جمهورية باكستان الإسلامية لما تقتضيه الأغراض المستجدة؛ فإنه بموجب هذه الوثيقة يسرى هذا القانون كالتالى:

١- العنوان والتسمية:

(۱) يدعى هذا القانون "التعديل الدستورى الثاني" لعام ١٩٧٤م.

(٢) يسرى المفعول في الحال.

۲- تعدل المادة رقم ١٠٦ من الدستور، فيضاف إلى المادة رقم
 ١٠١ الفقرة (٣)، وبعد كلمة "جماعات" الكلمات والأقواس،
 والأشخاص التابعين لجماعة القاديانيين أو لجماعة لاهورى (الذين يدعون أنفسهم بالأحمديين).

۳- تعدل المادة رقم ٧٦٠ من الدستور وبعد الفقرة (٢) تضاف
 ۳- تعدل المادة رقم ٧٦٠ ....

فقرة ثالثة جديدة كالتالى: (٣) أى شخص لا يؤمن إيمانًا قاطعًا بختم النبوة بالنبى محمد عليه الصلاة والسلام كآخر الأنبياء، أو يدعى النبوة بأى شكل كان بعد محمد عليه الصلاة والسلام، أو يعترف بمن يدعى النبوة، أو الإصلاح الدينى هو غير مسلم أمام الدستور والقانون. رسالة دينية هامة إلى الحكومات الإسلامية وإلى العلماء والمفكرين

## بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيّدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فقد عبر رسول الله عين الدين بالنصيحة، فقال: «الدين النصيحة»، وجعل النصيحة أيضًا، لأئمة المسلمين وحكّام الأمة الإسلامية مما يقتضيه هذا الدين، وبناء على ذلك وبضوء هذه النصيحة يرى "مجلس تحفظ حتم النبوة العالمي" من الواجب أن يُلفت أنظار الحكومات الإسلامية في العالم إلى مسألة دينية هامّة، ألا وهي:

### المسألة القاديانية

إن الجماعة القاديانية - الذين يسمّون أنفسهم بـ "الأحمديين" أو "الجماعة الأحمدية"، تنتسب إلى المتنبئ اسمه مرزا غلام أحمد القادياني، ولد في قرية القاديان محافظة غورداس فور، إقليم بنجاب، بالهند.

إن هذا الرجل -مرزا غلام أحمد القادياني- كان في بداية أمره،

بدأ بالمناظرات مع أصحاب الأديان الأخرى دفاعًا عن الإسلام، وبذلك اكتسب حبّا في قلوب المسلمين، وميلهم إلى شخصيته، عند ذلك بدأ يدّعي بدعاوى مختلفة متدرّجا من الأدنى إلى الأعلى.

ففى سنة ١٨٨٤م ادّعى أنه مجدد القرن الرابع عشر، وفى سنة ١٨٩١م ادّعى أنه ألهم أن عيسى عليه السلام قد تُوفّى، وأنه -أى المرزا- هو المسيح الموعود الذى جاء ذكره فى الكتاب والسنة.

وفى سنة ١٨٩٢م ادّعى أن المسيح والمهدى اسمان لشخص واحد، وبناء على ذلك أنه المسيح وأنه المهدى.

وفي سنة ١٩٠١م ادّعي أنه نبي؛ لأن المسيح الموعود الذي ورد ذكره في "صحيح مسلم" يكون نبيّا.

و ادّعى فى رسالته "ايك غلطى كا ازاله" (إزالة الخطأ) أنه نفسه "محمد رسول الله" -والعياذ بالله-، وبالجملة أنه جعل نفسه مصداقا للنبوة الجديدة، وأنه "محمد رسول الله" بُعِث مرة ثانية.

وإن هذا المتنبئ علَّم أمَّته العقائد التالية التي يعتقدونها:

ا- يعتقد القاديانيون أن "محمدا رسول الله" بُعث مرة ثانية في صورة "مرزا غلام أحمد القادياني"، وأنه مصداق للآية الكريمة: 
محمد رسول الله والذين معه ... ♦ الآية.

(ایک غلطی کا ازاله صـ۳)

۲- إن القاديانيين يعتقدون أن المرزا غلام أحمد القادياني منزلته، واسمه، وشأنه ومنصبه هي نفس منزلة محمد على وشأنه واسمه ومنصبه. (صحيفة الفضل ۲۱/سبنمبر ۱۹۲۵، وقادياني مذهب ص۲۷۰)

٣- إنهم يعقد دون أن "مرزا غلام أحمد القادياني " نبى ورسول من القرن الرابع عشر إلى جميع الناس، ويجب الإيمان به كما يجب الإيمان بمحمد علية.

٤- يعتقد القاديانيون أن مرزا غلام أحمد القادياني خاتم الأنبياء.
 (مجلة الفضل ٢٦/ سبتمبر ١٩١٥)

وانهم يرون أن عرش مرزاغلام أحمد القادياني في السماء
 أعلى من جميع العروش في السماء.

٦- إن القاديانيين يعقتدون أن إسلام عصر محمد على كان مثل هلال أول الشهر (أى لا نور له) -والعياد بالله- وأن إسلام عصر مرزا غلام أحمد القادياني مثل القمر ليلة البدر، منور لماع.

(الخطبة الإلهامية ص١٨٣)

۷− إنهم يعتقدون أن روحانية مرزا غلام أحمد القادياني أقوى
 وأكمل وأشد من روحانية محمد عرفي . (الخطبة الإلهامية ص١٨١)

۸- یعتقد القادیانیون أن مدار النجاة فی هذا العصر لیس فی اتباع محمد علیه فحسب، بل مداره فی اتباع مرزا غلام أحمد القادیانی.
 ۱لفادیانی.

۹- يرى القاديانيون أن من لم يتبع المرزا، فهو عـاصٍ لله ورسوله
 وجهنمي.

١٠ القاديانيون يعتقدون أن من لم يؤمن بالمرزا غلام أحمد القادياني -ولو لم يسمع باسم المرزا- فهو كافر وخارج عن دائرة الإسلام.
 (مرآة الصداقة ص٥٥)

هذه عدة نماذج من مئات عقائد القاديانية الكفرية والمضلّلة التي ذكر ناها، وبناء على هذه العقائد الكفرية أصدر علماء الإسلام في الشرق والغرب من عهد المرزا القادياني إلى يومنا هذا بالاتفاق أن المتنبئ المرزا غلام أحمد القادياني وأتباعه كفَّار ومرتدَّون وزنادقة.

وإضافة إلى ذلك طالبت "رابطة العالم الإسلامي" -وهي أكبر منظّمة في العالم الإسلامي- في اجتماعها المنعقد في مكة المكرمة في ربيع الأول ١٣٩٤هـ الموافق إبريل ١٩٧٤م، طالبت جميع الحكومات الإسلامية أن تضع الحظر على الحركة القاديانية في بلادها، وأن تراقب تح كاتها دائما.

كما أن مجمع الفقه الإسلامي في اجتماعه المنعقد ٢٨-٢٨ ديسمبر ١٩٨٥م بجدة، أصدر حكمًا بكفر القاديانية وزندقتها، وأن المؤتمر الإسلامي الأسوى الأول المنعقد في كراتشي في ٨-٦ يوليو ١٩٧٨ أصدر قراراً ضد القاديانية.

والمتنبئ المرزا القادياني أيضا اعترف بنفسه أن علماء الإسلام جميعًا يرون القاديانيين مرتدين يجب قتلهم، فإنه يقول مخاطبًا أمَّته في نشرته:

"هل تظنون أن تنجحوا من هجوم الأشرار إذا سكنتم في ظل حكومة الروم، أو إذا بنيتم بيوتكم في مكة والمدينة؟ كلا ثم كلا، بل تُقطّعون تقطيعا بالسيف، وقد سمعتم أن الأمير حبيب الله خان –حاكم أفغانستان- كيف رجم الشيخ عبد اللطيف الذي كان زعيمًا مشهورا ومعزِّزًا في كابل، وكان مريدوه يقرب من خـمسين ألفًا، لأنه دخل في

جماعتى، وما كانت جريمته إلا أنه تأثر بتعليمى وخالف الجهاد، فهل تتوقّعون أن تتمتعوا برغد العيش في ظل السلاطين المسلمين؟ بل إنكم تستحقون القتل حسب فتاوى علماء المسلمين.

إن هؤلاء المسلمين الذين هم ضد الفرقة الأحمدية قد سمعتم فتاوى علماءهم، أى أنكم تستحقون القتل، والكلب أحق بالرحمة منكم، وإن جميع فتاوى بنجاب والهند، بل فتاوى الدول الإسلامية هى أنكم تستحقون القتل، وأن قتلكم، ونهب أموالكم، ونكاح نساءكم جبراً، وإهانة أمواتكم، ومنع دفنهم فى قبور المسلمين، كل ذلك ليس جائزا فحسب، بل هو عمل يستوجب الأجر والثواب".

(مجموعة اشتهارات جلد ٣)

إن فتـاوى علماء الإسلام، وما كـتبه المرزا المتنبئ نفـسه كل ذلك يدلّ على أن القاديانية فرقة مستقلة، ليس لها أيّة صلة بالإسلام.

عند ما استقلت باكستان انتقل عدد كبير للقاديانيين، وزعماءهم من قاديان في الهند إلى باكستان، واشتروا سرا قطعة أرض في إقليم بنجاب، قدرها ألف هكتار، وأنشأوا فيها مدينة قاديانية خالصة سموها "ربوة"، وجعلوها مركزاً لهم، وجعلوها دولة داخل دولة عمليا، واستولى القاديانيون على المناصب الأساسية لباكستان، وكان وزير الخارجية لباكستان شودرى ظفر الله خان القادياني، فاستغل هذا المنصب، وبدأ بالدعوة إلى القاديانية، وملا السفارات الباكستانية بالقاديانين، هكذا استولوا على المناصب داخل البلاد وخارجها، ودبروا مؤامرة لتضليل المسلمين وردهم عن الإسلام.

فقام على السلمين بواجبهم نحو هذا الدين الخيف، فنبهوا المسلمين على حركات القاديانية المضللة، وفي سنة ١٩٥٣م قام المسلمون بالحركة العامة ضد القاديانية، وطالبوا الحكومة الباكستانية باعتبار القاديانية أقلية غير إسلامية، غير أن الحكام القاديانيين قضوا على هذه الحركة، وقتلوا عشرة آلاف مسلم، وأهرقوا دماءهم، ولكن المسلمين استمرت مطالبتهم الحكومة باعتبار القاديانية أقلية غير مسلمة، فأصدر فاضطرت الحكومة الباكستانية إلى اعتبارهم أقلية غير مسلمة، فأصدر البرلمان الباكستاني قراراً في ٧ سبتمبر ١٩٧٤م أن المتنبئ المرزا غلام أحمد القادياني، وأتباعه أقلية غير مسلمة.

ولما كانت الفرقة القاديانية تكفّر الأمّة الإسلامية، وتُظهر نفسها مسلمة، وتنشر أفكارها وعقائدها الباطلة باسم الإسلام، فمع هذا القرار التاريخي بقيت الحاجة إلى منع القاديانيين عن استعمال الشعائر الإسلامية، فاستمرّت جهود المسلمين في هذا الصدد حتى أصدر الرئيس السابق لباكستان حنرال محمد ضياء الحق حكمًا رئيسيًا، منع فيه الفرقة القاديانية عن أن يُظهروا أنفسهم مسلمين، وأن ينشروا دينهم باسم الإسلام، وأن يستعملوا شعائر المسلمين الإسلامية.

وكان ذلك لا بد منه بديهيا ومنطقيا؛ لأنه فيه حفاظًا على شخصية المسلمين الإسلامية، وإزالة للإشتباه الذي أوجده القاديانيون.

ولكن زعيم القاديانيين الحالى مرزا طاهر القادياني أنشأ مركزا قاديانيا قريبًا من لندن، وسمّاه "إسلام آباد"، وبدأ بالدعايات المضللة ضدّ باكستان، بأن باكستان سلبت حرية القاديانيين الدينية، وقضت على حقوقهم الإنسانية، وبناء على هذه الدعايات الكاذبة بدأ الإعلام الغربي، وأعداء الإسلام بالدعايات ضد باكستان، والإساءه إليها، مع أن ذلك يخالف الحقيقة.

فالفرقة القاديانية بإيمانها بالمتنبئ الجديد، وبالوحى الجديد صارت تحمل دينًا جديدًا، وتعتبر المسلمين جميعًا في العالم كفّارًا؛ لعدم إيمانهم بالمرزا غلام أحمد القادياني، فليس لها حق أن تستعمل لنفسها اسم الإسلام والشعائر الإسلامية، لأن ذلك يورث الاشتباه، ويجرح شخصية المسلمين الإسلامية.

وإضافة إلى ذلك نرى من المناسب أيضًا أن نذكر حركات الجماعة القاديانية، نحيط بها الحكومات الإسلامية علمًا:

 ۱- أن الفرقة القاديانية تقوم بالدعايات المعادية ضد حكومة باكستان، وضد الجماعات الدينية، ويساندها الإعلام الغربي واللوبي الغربي.

٢- أن الفرقة القاديانية استأجرت قناة للقمر الصناعى، وبدأت تنشر عقائدها وأفكارها الباطلة باسم الإسلام، وبصورة المسلمين فى العالم كله، مما يسبب خطراً لانتشار الضلال بين الشباب المسلمين الذين هم بعيدون عن تعاليم الإسلام.

٣- أن عالم الطبيعة المشهور الدكتور عبد السلام القادياني يسعى بتعاون من بعض المدول الإسلامية لعقد مؤتمر عالمي للطبيعة للدول المسلمة ودول عدم الانحياز، وليس الغرض منه إلا السيطرة على جهود العالم الإسلامي في ميدان علم الطبيعة، والوصول إلى المفاعل الذرية

لباكستان.

2- أنهم يأمرون الشباب المسلمين المتواجدين في الدول الغربية العاطلين عن العمل بملء الاستثمارات القاديانية، ثمّ يقدّمونهم القاديانيين المظلومين اللاجئين السياسيين، وهذا العمل يجرى بنظام.

٥- أنهم ينشرون ترجمة القرآن المحرّفة في اللغات المختلفة، والنشرات القاديانية في العالم على نطاق واسع، ولما كانت هذه التراجم، والنشرات تُقدّم باسم الإسلام، كان ذلك سببًا لضلال أولئك المسلمين الذين لا يعرفون عن حقيقة القاديانية، فلا بد من التحركات العملية لإنقاذ هؤلاء من هذا الضلال.

وبناء على ذلك لا بد من اتخاذ الخطوات التالية:

 ١- على جميع الحكومات الإسلامية أن تصدر قرارًا باعتبار القاديانية أقلية غير مسلمة، وأن تضع عليها الخطر في بلادها.

٢- أن القاديانيين لهم صلات ودية بإسرائيل والقوى المعادية للإسلام، وأن أعضاء هذه المنظمة القاديانية يتجسسون على المسلمين، وينقلون أسرارهم إلى أعداءهم، لذلك يجب على الحكومات الإسلامية أن يكونوا على حذر من القاديانيين.

٣- أن الدكتور عبد السلام القادياني يحمل غيظا في قلبه، يريد أن يخدع الحكام المسلمين بإشغالهم بالمؤتمر الإسلامي للطبيعة، ويقضى على قدوتهم النووية، في جب على الحكام المسلمين أن يبتعدوا عن تحركات الدكتور عبد السلام القادياني، وألا يشاركوه في مشورتهم.

٤- على الدول الإسلامية أن تُبلّغ المؤسسات الدولية أن مد

القاديانيين ليست لهم أية صلة بالمسلمين، ولا يمكن قبولهم في دولة إسلامية من حيث إنهم مسلمون، إذن يجب على المؤسسات الدولية أيضًا ألا تسمح للقاديانيين أن يعلّقوا بطاقات الإسلام على أنفسهم.

على جميع علماء الإسلام وأصحاب الفكر أن يكشفوا أمام
 المسلمين العقائد القاديانية الباطلة لإنقاذهم من الارتداد القادياني.

ونرجو من الحكومات الإسلامية أن تُحسّ بمسؤولياتها الدينية، ولا تقصّر في أداء واجبها باتخاذ خطوة لازمة.

وإن كنتم تحتاجون إلى أى تفصيل أو معلومات، أو تعاون، فالرجاء الاتصال بالعناوين التالية، وإن مراكز "مجلس تحفظ ختم النبوة العالمي" مستعدة للخدمة في كل وقت.